#### بسين النازال التحالح مين

# \* ٱعْلَمْ - رَحِمَكَ اللَّهُ - أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَع مَسَائِلَ:

الأُولَى: العِلْمُ، وَهُوَ: مَعْرِفَةُ اللَّهِ، وَمُعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الإِسْلَام بِالأَدِلَّةِ.

الثَّانِيَةُ: العَمَلُ بِهِ.

الثَّالِثَةُ: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ.

الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الأَذَى فِيهِ.

ٱلْأَصُولُ الشَّلَاثَةُ وَأَدِلَّتُهُا لِإِمَامِ الدَّعْوَةِ الشَّبْ عُهَّذِيْن عَبْدِ ٱلْوَهَّابِ بْنِسُلِيْمَان التَّحِمْدِيِّ

حِمَةُ اللَّهُ (ت١٢٠٦ه)

متون طالب العلم

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: «لَوْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةَ، لَكَفَتْهُمْ».

وَقَالَ البُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

(بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ؛ وَاللَّلِيلُ
قَـوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْلَرُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْمَنْفِرُ لِذَنْكِكَ ﴾، فَبَدأً بِالعِلْمِ » قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ.

الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ وَآدِلَتُهَا ٥

\* ٱعْلَمْ - رَحِمَكَ اللَّهُ - أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، تَعَلَّمُ ثَلَاثِ هَذِهِ المَسَائِلِ، وَالعَمَّلُ بِهِنَّ:

الأُولَى: أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا، وَرَزَقَنَا، وَلَمْ يَتُرُكُنَا هَمَلاً؛ بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاً، فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ النَّارَ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُو كَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا \* فَعَصَى فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴾.

النَّانِيَةُ: أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ، لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٌ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُولُ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا﴾.

\* ٱعْلَمْ - ٱرْشَدَكَ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ -: أَنَّ الحَنيفِيَّةَ - مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ -: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ، وَبِلَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ : وَمَعْنى «يَعْبُدُونِ» : يُوحِدُونِ .

وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ: التَّوْحِيدُ، وَهُوَ: إِفْرَادُ اللَّهِ بِالعِبَادَةِ.

وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ: الشِّرْكُ، وَهُوَ: دَعْوَةُ عَيْرُهِ مَعَهُ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَنْ أَطّاعُ الرَّسُولَ وَوَحَّدَ اللَّهَ، لَا يَجُوزُ لَهُ مُوَالَاةُ مَنْ حَادًّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ.

وَالدَّلِيدِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تَجَدُ قَوْمًا يَوْمُونَ عَالَيْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَةُمُ أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَنَ وَأَيْدَهُمْ جَنَتِ بَحْرِي اللّهِ مَنْ أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَنَ وَأَيْدَخُلُهُمْ جَنَتِ بَحْرِي مِنْ أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِيهَا رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ مِن تَعْنِهَا أَوْلَيْكَ حِزْبُ اللّهُ فَلَمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلا إِنَّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللللللْ اللللللّهُ اللللللْمُ الللللّهُ ال

/٤ متون طالب العلم

\* فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأُصُولُ الثَّلاثَةُ الَّتِي
 يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ مَعْرفَتُهَا؟

فَقُلْ: مَعْرِفَةُ العَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبِيَّهُ مُحَمَّداً عِلَيْهِ.

الأُصُولُ الثَّلَاثَةُ وَأَرِلُتُهَا ٩

#### [الأصلُ الأُوَّلُ]

#### فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّك؟

فَقُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي، وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾. وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ العَالَم.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟

فَقُلْ: بآيَاتِهِ وَمَخْلُو قَاتِهِ.

**وَمِنْ آياتِهِ**: اللَّيْلُ، وَالنَّهَارُ، وَالشَّمْسُ، وَالقَّمْرُ.

وَالرَّبُّ هُوَ المَعْبُودُ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيْنِ خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ فَيَا أَيْنَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ \* الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاهُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخَرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَاءِ مِنَ النَّمَ فَلَا تَجْعَلُوا لِللهِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ فَلَا تَجْعَلُوا لِللهِ الْذَادَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

قَالَ ٱبْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: «الخَالِقُ لِهَذِهِ الأَشْيَاءِ، هُو المُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ».

وَأَنْوَاعُ العِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا: \_ مِثْلُ: الإِسْلَامِ، وَالإِيمَانِ، وَالإِحْسَانِ؛ وَمِنْهَا: الدُّعَاءُ، وَالخَوْفُ، وَالرَّجَاءُ، وَالتَّوكُّلُ، وَالرَّغَبَةُ، وَالخَشْيةُ، وَالخَشْيةُ،

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ الَّيْلُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا شَمْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرُ لَا شَمْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرُ لَا شَمْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَمْجُدُوا لِللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ إِن كَنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ .

وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ: السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَمَنْ

فِيهِنَّ، وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَمَا

بَيْنَهُمَا .

الأُصُولُ الثَّلَاثَةُ وَأَدِلَّتُهَا

-

وَدَلِيلُ الخَوْفِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِن كُنْهُم مُّؤْمِينَ﴾.

وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ؞ أَحَدًا﴾.

وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿، وَقَـوْلُهُ: ﴿وَمَن يَوَكُّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ ﴾.

وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ، وَالرَّهْبَةِ، وَالخُشُوعِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمْ كَاثُواْ يُسَرِغُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَنْشِعِينَ ﴾.

وَدَلِيلُ الخَشْيَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَغَشُوهُمَ وَالْخَشُونِيُ .

٥١ متون طائب العد

وَالإِنَابَةُ، وَالإُسْتِعَانَةُ، وَالإَسْتِعَاذَةُ، وَالإَسْتِعَاذَةُ، وَالإَسْتِعَاذَةُ، وَالإَسْتِعَاذَةُ، وَاللَّابُخ، وَالنَّذْرُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا \_ كُلُّهَا لِلَّهِ تَعَالَى؛ ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسْعِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾.

فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئاً لِغَيْرِ اللَّهِ؛ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَدْعُ مُ مُشْرِكٌ كَافِرٌ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلْنَهَا ءَاخَر لَا بُرُهْنَ لَهُ. بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ. عِندَ رَبِّدٍ ۚ إِلَىهًا ءَاخَر لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿.

وَفِي الحَدِيثِ: «الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ». وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اَدْعُونِ السَّيَحِبِ لَكُوْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾.

وَدَلِيلُ النَّذْرِ ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ يُوفُونَ إِالَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ و مُسْتَطِيرًا ﴿

وَدَلِيلُ الإِنَابَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَدُو ﴾.

وَدَلِيلُ الْأُسْتِعَانَةِ ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْنَعِينُ ﴾ ، وَفِي الحَدِيثِ: «إِذَا ٱسْتَعَنْتَ فَٱسْتَعِنْ بِاللَّهِ».

وَدَلِيلُ الْأَسْتِعَاذَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ، وَ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾.

وَدَلِيلُ الْأَسْتِغَاثَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِذَ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴿.

وَدَلِيلُ الذَّبْحِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَخَمْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ ﴾، وَمِنَ السُّنَّةِ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ».

الأُصُولُ الثَّلَاثَةُ وَأَدِلَّتُهَا

فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ. لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِذُ ٱلْحَكِيمُ ﴿.

وَمَعْنَاهَا: لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلَّا اللَّهُ.

«لَا إِلَهَ» نَافِياً جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. «إِلَّا اللَّهُ» مُثْبِتاً العِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ.

لَا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَريكٌ فِي مُلْكِهِ.

وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ \* إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي ﴿، وَقَـوْلُـهُ تَـعَـالَـي: ﴿ قُلُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا

### الأَصْلُ الثَّاني

مَعْرِفَةُ دِينِ الإِسْلَامِ بِالأَدِلَّةِ، وَهُوَ: الِاسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ.

وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ: الإسْلَامُ، وَالإيمَانُ، وَالإحْسَانُ .

وَكُلُّ مَوْتَكَة لَهَا أَوْكَانٌ.

\* فَأَرْكَانُ الإِسْلَامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ بَيْتِ اللَّهِ الحَرَام.

وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَتَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَاتَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ ﴾.

وَدَلِيلُ الصِّيَامِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا كُنِبَ عَلَى الْفِينَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ عَلَى النِّينَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴾.

وَدَلِيلُ الحَجِّ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾.

وَبَيْنَكُوْ أَلَّا نَعْ بُكَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ - شَكِئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا ٱللَّهِ كَدُوا بَأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ .

وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِينَ عَلَيْكُم مِا عَنِتَكُم عَلَيْكُمُ مِا عَنِتَكُم عَلَيْكُمُ مِا عَنِتَكُم وَلَّكَ عَلَيْكُم وَالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ نَصِيدُ ﴾.

وَمَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ: طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَحْبَرَ، وَٱجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ.

الأُصُولُ الثَّلَاثَةُ وَأَدِلَّتُهَا

٠

\* المَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: الإِحْسَانُ ـ رُكْنٌ وَاحِدٌ ـ، وَهُوَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

وَاللَّالِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُوكَ ﴾.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ \* الَّذِى يَرَيكَ حِبنَ تَقُومُ \* وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ﴾.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا لَتَلُواً مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهٌ ﴾ الآيةَ.

وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ: حَدِيثُ جِبْرِيلَ المُشْهُورُ، عَنْ عُمَرَ رَفِي قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ

متون طائب العلا

\* المَرْتَبَةُ النَّانِيَةُ: الإِيمَانُ؛ وَهُوَ: بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَعْلَاهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَالْحَيَاءُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ.

**وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ**: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَكُلَّئِكِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الأَرْكَانِ السِّتَّةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَالْكَنْبَ وَالْبَيْنَ ﴾.

وَدَلِيلُ القَدَرِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِهَدُرِ ﴾.

وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ!

هَ نُصَدِّقُهُ ...

أُخْبِرْنِي عَن الإِسْلَام؟

#### قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَن الإِيمَانِ؟

قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْم الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ.

### قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ؟

قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

### قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟

قَالَ: مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل.

قَالَ: فَأَخْبرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟

الأُصُولُ الثَّلَاثَةُ وَأَدِلَّتُهَا

قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمنةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى

أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتُصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ إِنِ ٱسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، قَالَ: صَدَقْتَ \_ فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الإسْكَامُ: أَنْ تَشْهَدَ

عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا

رَجُلٌ، شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ

الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ

مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكَ ، فَأَسْنَدَ

رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ،

الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ.

قَالَ: ثُمَّ ٱنْطَلَقَ فَلَبثْتُ مَلِيّاً، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ».

## الأَصْلُ الثَّالثُ

مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم، وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنَ العَرَبِ، وَٱلعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ - عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ ..

وَلَهُ مِنَ العُمُر ثَلَاثُ وَسِتُّونَ سَنَةً \_ مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَثَلَاثُ وَعِشْرُونَ نَبيّاً رَسُو لاً \_.

نُبِّئِ بِٱقْرَأْ، وَأُرْسِلَ بِالمُدَّثِّرِ، وَبَلَدُهُ مَكَّةُ .

أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، وَبَعْدَ العَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِينَ، وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالهِجْرَةِ إِلَى المَدِينَةِ.

وَالْهِجْرَةُ: الْإَنْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الإِسْلَام.

وَالهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الإِسْلَامِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَكَيِكَةُ ظَالِمِ الْفَيْسِمِمَ قَالُواْ فِيمَ كُنُمُ قَالُواْ كُنَا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُواْ أَلَمَ تَكُنُ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةَ فَلْمُ إَرُواْ فِيمَ مُصِيرًا \* إِلَّا فَلْمُ اللَّهِ فَالْمَامُ جَهَةً وَسَاءَتُ مَصِيرًا \* إِلَّا

بَعَثَهُ اللَّهُ بِالنِّذَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ، وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَأَيُّا الْمُذَثِرُ \* فَرُ فَالْمَدِرُ \* وَرَبَكَ فَكَيْرَ \* وَيَابَكَ فَطَهِرْ \* وَالرُّجْرَ فَاهْجُرْ \* وَلَرَبُكَ فَاصْبَرْ \* .

وَمَعْنَى ﴿ فَرَ فَٱنْدِرُ ﴾ : يُنْذِرُ عَنِ الشِّرْكِ ، وَيَدُعُو إِلَى التَّوْحِيدِ .

﴿وَرَبُّكَ فَكَبِّرُ ﴾ أَيْ: عَظِّمْهُ بِالتَّوْحِيدِ.

﴿ وَثِيَابُكَ فَطَفِرُ ﴾ أَيْ: طَهِّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّرْكِ.

﴿ وَالرُّجْزَ فَآهُ جُرُ ﴾ السرُّجْ فِي: الأَصْنَامُ. وَهَجْرُهَا: تَرْكُهَا، وَالبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا.

٩

الأُصُولُ الثَّلَاثَةُ وَأَدِلَّتُهَا

فَلَمَّا ٱسْتَقَرَّ بِالمَدِينَةِ؛ أُمِرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ - مِثْلُ: الزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالحَجِّ، وَالأَذَانِ، وَالجِهَادِ، وَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ - أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ.

وَتُوُفِّيَ ﷺ وَدِينُهُ بَاقٍ، وَهَذَا دِينُهُ، لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا مِنْهُ.

وَالخَيْرُ الَّذِي دَلَّهَا عَلَيْهِ: التَّوْحِيدُ، وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ.

وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ: الشَّرْكُ، وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَيَأْبَاهُ.

٦/ متون طالب العلم

ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَسْتَطَيعُونَ سَبِيلًا \* فَأُولَلَتِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُوًا عَفُورًا ﴿.

وَقَـوْلُـهُ تَـعَـالَـى: ﴿يَعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيّنَى فَأَعُبُدُونِ﴾.

قَالَ البَغَوِيُّ كَنَّهُ: «سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الآيةِ: فِي المُسْلِمِينَ الَّذِينَ بِمَكَّةَ لَمْ يُهَاجِرُوا، نَادَاهُمُ اللَّهُ بِٱسْمِ الإِيمَانِ».

وَالدَّلِيلُ عَلَى الهِجْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ؛ قَوْلُهُ ﷺ: «لَا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالنَّهَ أَنْبَكُمُ مِنَهَا خُوْرِهُكُمْ مَا نَعْدَرُكُمْ وَمِنْهَا خُوْرِهُكُمْ مَا اللَّرْضِ نَبَاتًا ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمُ مِنَ اللَّرْضِ نَبَاتًا ﴿ فَمُ يُعِيدُكُو فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾ .

وَبَعْدَ البَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ السَّوُا بِمَا عَبِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْمُسْنَى ﴾ .

وَمَنْ كَذَّبَ بِالبَعْثِ كَفَرَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَوُا أَن لَن يُبَعَثُوا أَقُلُ بَلَى وَرَقِ لَتَعَالَى : ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَوُا أَن لَن يُبَعَثُوا قُلُ بَلَى وَرَقِ لَنَهُ مَا عَيِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرُ ﴾ .

بَعَثُهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَٱفْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ - الجِنِّ وَالإِنْسِ - ؟ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾.

وَأَكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّهِ مَا كَمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ لَا يَعَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ لِيَعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِلْسُلَمَ دِيناً ﴾.

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ ﷺ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَغْنَصِمُونَ \* .

الأُصُولُ الثَّلَاثَةُ وَآدِلَّتُهَا

وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولاً - مِنْ نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ - يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْدَبُوا الطَّاخُوتَ ﴿ .

وَٱفْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ العِبَادِ: الكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ، وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ.

قَالَ ٱبْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: «مَعْنَى الطَّاغُوتِ: مَا تَجَاوَزَ بِهِ العَبْدُ حَدَّهُ - مِنْ مَعْبُودٍ، أَوْ مَتْبُوعٍ، أَوْ مُطَاعٍ -».

وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرَةٌ، وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ: إِبْلِيسُ - لَعَنَهُ اللَّهُ -، وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ،

٧٧ متون طائب العلم

وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ ﴾.

### وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ عَلِيَّهِ.

وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيًّ بَعْدَهُ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَكُو مَن رِّجَالِكُمُ وَلِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيْتِ نَّ ﴾.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوحٌ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا آَوَحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ وَالنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ . وَالنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ .

٧٤ متون طالب العلم

وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ، وَمَنِ ٱدَّعَى شَيْئاً مِنْ عِلْم الغَيْبِ، وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لاَ إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ فَد قَالَمَ الْمُنْ الْمُشْدُ مِنَ الْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّعْوَتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ الشَّتَمْسَكَ بِالْغُهُ وَ الْوُثْقَى لا النَّهُ مَا مُلَّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴾، وَهَذَا مَعْنَى «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، وَهَذَا مَعْنَى «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، وَفِي الحَدِيثِ: «رَأْسُ الأَمْرِ: الإِسْلامُ، وَعَمُودُهُ: الصَّلاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ: الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

\* \* \* تَمَّتُ بِحَمْدِ الله